اَفْمَن رُبِينَ لَهُ مُوعَ عَلِهِ عَلِهِ عَلِهِ الْمُحَسَنَا

فَإِنَّ أَلَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَبَهِدِ عِ مَنْ يَّشَاءُ فَلَا تَذْ هَبَ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتُ إِنَّ أَلَّهَ عَلِيمٌ مِمَا يَصْنَعُونٌ ۞ وَاللَّهُ الذِحَ أَرُسَلَ أَلرِّيْحَ فَنْثِيرُ سَحَابًا فَسُقُنَكُ إِلَىٰ بَلَدِ مَبِيْتِ فَأَحْبَيْنَا بِهِ إِلَا رُضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَاكِ أَلنَّهُ وُولُ مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِرَّةَ فَلِلهِ إِلْعِرَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضَعَدُ الْكَايِرُ الطَّيِّبِ وَالْعَمَلُ الصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذِينَ يَمْ كُرُونَ أَلْسَيِّعَاتِ لَمُهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَكُع أَوْلَيْكَ هُوَ يَبُورٌ ۞ وَاللَّهُ خَلَفَكُم مِّن ثُرَابِ ثُمَّ مِن تُطَفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمُ و أَزُوكِا وَمَا تَحِلُ مِنْ انبِيْ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهُ ، وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرِ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمْرُومَ إِلَّا فِي كِنَابٌ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى أَلَّهِ يَسِيرُ اللَّهِ مَسِيرُ ا وَمَا يَسَنَوِ لَ الْبُحْرِانِ هَاذَا عَذَبُّ فَرَاتٌ سَآيِغٌ شَرَابُرُ وَهَاذَا مِلْحُ اجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لَحُمَا طَرِيَّا وَنَسَنَخَ رِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ الْ وَنَرَى أَلَفْلُكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَخُواْ مِن فَضَلِهِ ، وَلَعَلَّكُمْ تَنْ كُرُهُ نَّ ١ يُولِحُ الْيَلَ فِي إِلنَّهَارِ وَيُولِحُ النَّهَارَ فِي إِلَيْلِ وَسَخَّرَا لَسَّمُسَ وَالْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِهُ لِأَجَلِ مُّسَمِّى ذَالِكُواللَّهُ رَبُّكُو لَهُ الْمُلَكُ وَالذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِمِ مَا يَمَلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ١ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسَلَّمَ عُواْ دُعَاءً كُرْ وَلُوْ سَمِعُواْ مَا إَسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَبُوْمَ أَلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِ كُوْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۞

يَنَ يَنْهُا أَلْنَاسُ